## TE AND L

### 04786040040040040040040

والقرية : أي قرية أهلكناها : لأنها كلَّبَتْ الرسل ، أوقفت عنهم موقف والقرية : أي قرية أهلكناها : لأنها كلَّبَتْ الرسل ، أوقفت عنهم موقف اللَّبَد والعناد والمعارضة ، فأهلكها ألله بتنويها في النبيا ، أيُعثَلُ بعد هذا أن نتركها في الآخرة من غير أنْ تلخذها يتنويها ؟

لا بدُّ \_ إذن \_ أن ترجع إلينا في الآخرة لتجاسبها المساب الدائم الخالد ، فلا تكتفى بحساب الدنيا المنتهى .

ثم يقول المق سبمانه :

## ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فَيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُعْمِيْنَ كُلِّ حَدَيْ بَلِيدُونَ ۞ ﴿

وردتُ قصة ياجوج وماجوج في آخر سورة الكهف، حينما سُئلَ النبي ﷺ عن الرجل الجوال الذي طاف الأرض، فنزلت: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْفَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ آ ﴾ 
[الكهد]

وقد تكلم العلماء في ذي القرنين ، منهم مَنْ قال : هو قورش ومنهم مَنْ قال : هو قورش ومنهم مَنْ قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وإلا لذكره باسمه ، فالقرآن لا يُؤرِّخ له ، ولا يقيم له تعشالاً ، إنما يريد التركيز على الأوصاف التي تعنى الحق وتعنى الظَلْق .

قيكفي أن تعلم أنه إنسان مكَّنُه الله في الأرض ، يعني : أعطاه من أسباب القرة وأسباب المهابة والسيطرة ، وأعطاه من كُلُّ مُسَوَّمات

<sup>(</sup>١) المدب: ما ارتفع من الأرض ، أي أنهم يصفرون من كل جانب ، وأو كان مرتفعاً شاقاً لا يعوقهم شيء لأنهم في غير المرتفع أسرح والسير فيه أيسر ، فهم بأتون من كل جهة ولو شقت. [ القانوس القويم ١٤٤/١] .

### 

القوة : أعطاء المال والعلم والجيوش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿ فَأَتَّبَعُ صَبًّا ١٠٠٠ ﴾ [الكبف] يعنى : أخذ بالأسباب التي تؤدِّي إلى الخير .

وسبق أنْ تعدثنا عن تشخيص البطل في قصص القرآن ؛ لأن القرآن لا بُورِّخ للشخصية ، ولا يُعظى لها خصرصية ، وإنما يريدها عامة لتكون مثلاً يُحتذَى ، ويتم بها الاعتبار ، وتُحدِث الأثر المراد من القصة .

قما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مُكَّن فى الأرض ، وكان من صفاته كذا وكذا ، وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فنتية آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وصقيدتهم وضَحَّوا فى سبيلها ، لا يهمنا الاشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك ؛ أيهم القرآن كل هذه المسائل ، قاى فتية ، في أي زمان ، وقي أي مكان ، وباي اسماء يمكن أن يقفوا هذا المرقف الإيماني ، ولو شخصناهم وعيناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء ، أو أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير في الزمان كله .

كذلك ، لما أراد القرآن أن يفسرب مثلاً للذيان كفروا ذكر امراة نوح وامرأة لوط ولم يُعينهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هي (()) ، فالغرض من ضَرْب هذه الامثال ليس الاشخاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقالالية الرأى ، فليست هي تابعة لاحد ، بدليل أن توصاً ولوطاً لم يتمكن كل منهما من هداية امرأته .

 <sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ حَمْرَاتُ اللَّهُ مَثْلًا قُلْدُينَ كَفُرُوا امْرَأْتَ أُوحِ وَامْرَأْتَ أُوطٍ كَانْفًا تَحْتُ صَبْدَيْنِ مِنْ عَبْدُونَا صَالِحَيْنِ فَخَانَفَاهُمَا قَلْمَ يَأْدِيا عَلَيْمًا مِنَ اللَّهِ شَيًّا . . ( ) ﴾ [التمريم] .

## THE WALL

## 9476790+00+00+00+00+0

وفرعون الكافر الذي ادّعَى الألوهية ، لم يستطع أن يمنع زوجته من الإيمان ، وهي التي قالت : ﴿ رَبِّ أَبْنِ لِي عِبْلَكَ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنَ الْقُومِ الطَّالْمِينَ ( ) ﴾ [التحريم]

إذن : ما يعنينا في قصة « ذي القرنين » أن الله مكُن له في الأرض واعطاء كُلُّ اسباب القرة والسيطرة ؛ لذلك اثتمنه أنْ يكونَ ميزانا للمور وللحق ، وفرَّضة أن يقضى في الخَلْق بما يراه من المق والعدل .

﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَلَعَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَبِثَةٍ وَوَجَلَا عِندُهَا قَوْمًا قُلْنَا يُسِلَا الْقَرِنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَلِّبُ وَإِمَّا أَن تَتَخِلَا فِيهِمْ حُسَنّاكَ ﴾ [الكبد]

لاننا مكتّاه وضرّضناه ، فاستعمل التمكين في صوضعه ، وأخذ الإمانة بحثّها ، فقال : ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَدُبُهُ ثُمّ يُرَدُ إِلَىٰ رَبّه فَيُعَدُبُهُ عَلَى الْأَمَانَةُ بحثُها أَن فَقَلُ مَا يُحَدُّبُه على قَدُر مقدرتنا ، ثم يُردُ إلى ربه فيُعذّبه على قَدُر مقدرتنا ، ثم يُردُ إلى ربه فيُعذّبه على قَدُر مقدرتنا ، ثم يُردُ إلى ربه فيُعذّبه على قَدْر قدرته تعالى .

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ جَزَاءً الْحُسنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْوِنَا يُسْرُا هَ ﴾

رهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكن في الخلق ، دستور النواب والعقاب الذي تستقيم به امور البلاد والعباد ، فحين برى تقصيرا لا بُدُ أنْ يأخذ على يد صاحبه مهما تكُنُ منزلته ، لا يخافه ولا ينافقه ولا يخشى في الله لومة لائم ، وإنْ رأى المحسن العجتهد يُثيبه ويكافئه .

وهذا القانون نراه في مجتمعنا يكاد يكون مُعطّلاً بين العاملين ، فاختلط الحابل بالنابل ، وتدهبورتُ الأمور ، ودخلت بيننا مقابيس

## 是沙漠

اخرى للثواب وللعقاب ما انزل الله بها من سلطان ، فانقلبت المواذين ، حيث تبجع الكمالي ، وأحبط المجدُّون المحسنون .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَلَّهَا تَطَلَّعُ عَلَىٰ قُومٍ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ مِنَ 
دُونِهَا سِتْرًا ۞ ﴾

هذا كُلُّ ما أَكْبِر الله به ، ويبدو أنه وصل في تجواله النعام إلى بلاد تظل الشمس بها مشرقة ثلاثة أو سنة أشهر لا تغرب ؛ لذلك لم يجد لهم من دون الشمس سنرًا يسترها أي ظلمة ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّمْ وَجَدَ من دُوتِهِما قَوْما لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (37) ﴾ [الكهد]

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم ، ويخاطبهم ؛ لحرصه على نفعهم وما يصلحهم ، وهذه صفة الحاكم المؤمن حين يُمكُن في الأرض ، وما يصلحهم ، وهذه صفة الحاكم المؤمن حين يُمكُن في الأرض ، وتُعطّى له أسباب القيادة ، ويُقوض في خلّق الله ، ولو لم يكُن حريصاً على نفعهم لرجد العذر في كرنه لا يقهم منهم ولا يقهمون منه .

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة ، ربما هي لغة الإشارة التي نتفاهم بها مم الأخرس مثلاً :

﴿ قَالُوا يَسْذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلُّ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجُا (') عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ مَدًّا ۞ ﴾

ثم أمرهم أن ياتوا بقطع الحديد ، فاشعل ضيها النار حتى احمرًت فقال ﴿ أَتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ ﴾ [الكهف] وهكذا صنع لهم السدّ الذي يحدميهم من هؤلاء القوم ، فلم يقصدُ نفعه لهم على هذه القضية ذاتها ، إنما نفعهم مُفْعاً يعطيهم الخير والقوة في الأ يتعرضوا لمثلها

<sup>(</sup>١) الشرح والشراج : ما يخرجه مسلمي السال للعامل عنده من الاجبر جيزاه عمله . او ما يُخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم ١٩٠/١ ] .

## TEN SA

## 01/1/00+00+00+00+00+0

بعد ذلك ، عملاً بالحكمة التي تقول : لا تعطني سمكة ، ولكن علمني كيف أصطاد .

ذلك لأنه أشركهم في العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا بالمحافظة عليه وصبانته ، وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الضرقف لا ينتظرون من يصنع لهم .

هذا هو النسوذج الذي تُقدَّمه قسمة وقدى القرنسين » وهو نموذج صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه ألله في الأرض ، وألقى بين يديه أزمَّة الأمور ، وفي حديث أنضل العمل يقول ﷺ : وتعين صانعاً ، أو تصنع لأخرق ، (أ)

وقد تضاربتُ الأقوال حول : مَنْ هم يأجوج وماجوج ، نعنْ قائل : هم التثار . وآخر قال : المعقول ، وآخر قال : هم الحثيث ، أو السرديال ، أو قبائل البُونْ ،

ولى كان فى تصديدهم فائدة لمينهم القرآن ، إنما المسهم من قصدهم أنهم قرم مفسدون فى الأرض لا يتركبون الصالح على صلاحه ، فإذا ما تصدى لهم الممكن فى الأرض فعليه أن يحبول بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم ، وعلينا نحن آلاً نُفسد الصالح كهؤلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده صلاحاً .

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أنّ يعيها أولو الأمر الذين يترّلُون مصالح الخُلْق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

<sup>(</sup>١) عن أبي تر رضي الله عنه قبال: قلت: يا رسول الله أي الاعتمال أقبضل؟ قال: الإيسان بالله والبهاد في سبيله. قال قلت: أيّ الرقاب أفيضل؟ قال: أنقبتُها عند أملها وأكثرها ثمناً. قال قلت: ابإن لم أقمل ؟ قال: « تعين عسائما أي تسنع الأخرق » أخرجه مسلم في منجيحه ( ٨٤ ) كتاب الإيمان ، والبغاري في سنجيحه (٢٥٩٨) بلفظ: « تعين شائعاً » .

## TE YIE

## 

في بناء سدُّ يمنع عنهم أذى عدوهم : إنما أجدَهد وترقَّى بالمسالة إلى ما هو أفضل لهم ، فالسدُ الأصلِمُ المتماسك كقطعة وإحدة يسهل هَدُمه أو النفاذ منه ؛ لذلك قال : ﴿ فَأَعِيثُونِي بِقُولُةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ۞ ﴾ رَدُمًا ۞ ﴾

لقد طلبوا سداً وهو يقول : رُدْما ، لقد رقّي لهم الفكرة ، وأراد أنْ يصنع لهم سداً على هبئة خاصة تمتص الصدمات ، ولا تؤثر في بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رُدْما كانه سوستة تُعطى السدُ نوعاً من المعرونة . وهمكذا يجب أن يكون المعرّمن عضد تحمَّل مستولية الخلّق .

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله ابي ، وقال : ﴿ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَاعِينُونِي بِقُولًا مِن ﴿ ٢٠ ﴾ [الكهن] أي : عندى المال الكثير من عطاء الله لكن أعينوني بما لديكم من قوة ، إذن : زكاة القوة أنَّ تمنع القساد من الغير .

نعود إلى قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَعَتَ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ. 

[الانبياء] قلها علاقة بقوله تعالى: ﴿ وِتَقَطّعُوا أَمْرِهُم بَينَهُم . 

[الانبياء] فتقطع أهل الخير وتفرقهم يُجرِّيء عليهم اصحاب الفساد ، وأقل ما يقولونه في حقهم أنهم لو كانوا على خبير لتفعوا إنفسهم ، فدعُوكم من كلامهم ، وهكذا يفتُ أهل الباطل في عَضدُ أهل الحق ، ويصرفون الناس عنهم .

﴿ حَتَىٰ إِذَا فُتِحَتْ بَأَجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. (3) ﴾ [الانبياء] يعنى : جاءت عناصر الفساد والفئثة لا تتبكن ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

## TEN ME

## @17a1@@#@@#@@#@@#@@#@

وياجوج وماجوج هم أهل الفساد في كل زمان ومكان، فجنكيزخان الذي هدم أول ولاية إسلامية في خوارزم، وكان عليها الملك قطب ارسالان، ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذي سخل بغداد عاصمة الخلافة الإسالامية وخريها وقلل أهلها حتى مالت الدماء، والقي بالكتب الإسالامية في النهر حتى كانت قنطرة يعبرون عليها. مؤلاء الذين نُسميهم النتار.

إذن : فالقرآن قص علينا من التاريخ القديم قصة يأجرج ومأجوج اليام ذى القرنين ، ثم رأيناهم في حياتنا الإسلامية ، وشاء الله أن يستنفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة ، وأن تتجمع ولاياتهم ويصدوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بببرس ، وهما مثالان للممكنين في الأرض ، مع أنهما من المماليك .

هذه الهجمان التدرية للمفسدين في الأرض كانت عجمات همجية وحشية ، وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من يلجوج وماجوج العصر الحديث في هجمات مدنية تغزونا بحضارتها ، إنهم الصليبيون الذين انهزموا أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين .

وهكذا على مدر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ، ونُهدزَم إذا تفرّقنا وتقطّعنا اصما وأحزاباً ، وهذه حقائق تُثبِت صدّق القرآن فسيما وجُهنا إليه من الوحدة وعدم التقرق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَنسلُونَ ١٠٠٠)

الحدب : المكان المرتفع ، تقول : قالان أحدب الظهر يعنى : فى ظهره منطقة مرتفعة ، وكذلك هؤلاء المنفسدون أثراً من أماكن مرتفعة فى هضبة شمال الصين - ومعنى ﴿ يَعلُونُ ( ( ) ﴾ [الانبياء] يعنى : يسرعون ، ومنه نقول : انسل القعاش ؛ لأن القعاش مُكون من سدى

## 温度

ولُصمة ، يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية ، تتداخل فتكرُّن القصاش ، فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفك تداخلها مع خيوط الطول ، ولا تُنزع خيرط الطول لأنها دائماً مُحكَمة بثنَّى السدَّى على اللحمة .

ثم يقول الحق سبحاته :

# 

فكرُنْ أهل القساد باتون مُسْرِعين من كل حَدَب وهنوَّب إلا أن فسادهم لن يطول ، فقد اقتربت القيامة ، قال تعالى : ﴿ اقْتُرَبَّتِ السَّاعَةُ وَانشَقُ الْقَمْرُ ١٠ ﴾

وقال : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوءً . ١٠ ﴾ [النسل]

وهذا تنبيه للغافل ، وتحدير للباغي من أهل الفساد ، وتحلمين ورجاء للمخلوسين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا ضقد قرب وقت الجزاء .

﴿ الْتَرَبِ الْوَعَدُ الْحَقُ .. ( ( ) ﴿ [الانبياء] والوعد المن اى : المسادق الذي يملك صاحبه أن يُنفَذه ، فقد تُعد وعدا ولا تعلك تنفيذه فهو وعد ، لكنه وعد باطل ، فالوعد بختلف حسب مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنفاذ ما وعد به .

<sup>(</sup>١) شخص بحسيه : انفتحت عيناه فالا تطرف ، من القول والفزع والصيرة ، رهو كتابة عن شدة الهول والفزع بهم القيامة . [ القامرس القويم ٢٤٣/١ ] .

## 91\d"00+00+00+00+00+00+0

لكن منهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكت من اسباب التنفيذ ، اتضمن أن تُمكّنك الظروف والأحوال من التنفيذ ، ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، فإذا وعد حقيق ما وعد به ، فالوعد الحق \_ إذن \_ هو وعد الله .

وحدين يقول الحق سبيمانه : ﴿ وَاقْتُرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ .. ( \*\*) ﴾ [الانبياء] فيتنبه ولا تُقسُ الدنيا بعمرها الاساسى ، إنما قسُ الدنيا بعمرك فيها ، قهذه هي الدنيا بالنسبة لله ، ولا يَخُلُ لك بدنيا غيرك ، فإذا كنت لا تعلم متى تقارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ، واقترب الوعد الحق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكُنك في قبرك إلى أن تقوم الساعة مستمر عليك كساعة من نهار ، كما قال سبحانه : ﴿ كَأَنْ لُمْ يَلْبَكُوا إِلاَّ سَاعَةُ مِّنَ النَّهَارِ .. ② ﴾

ولو تنبّه كل منّا إلى إخفاء الله لاجله ، لعلم أن في هذا الإخفاء أعظمَ البيان ، فحين أخفاه ترقبناه في كل طَرَفة عَيْن ، وتنفّس نَفَس ؛ لذلك يقولون : « من مات قامت قيامته » (١) ، لأن القيامة تعنى المساب والجزاء على الأعمال ، ومن مات انقطع عمله ، وطُويَتُ صحيفته .

وقوله تعالى ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاحِهِنَةٌ أَيْهِارُ الْفَيْنِ كَفُرُوا . ﴿ الانبياء ]
وَعَدَ اللهُ هِنَا هِوَ القيامة ، وهي تفاجئنا رَبَّاتِينَا بِفِنَة ؛ لَذَلَكُ نَقُولُ
في ﴿ فَإِذَا ﴾ انها الفجائية ، كما تقول : خَرَجَتُ فإذا أسدٌ بالباب ،

 <sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في كشف الشفاء (حديث رقم ٢٦١٨) من أنس بن مالك رضي الله عله ،
 وتعامه : • أكثروا ذكر الموث ، فإنكم إن ذكرتموه في غني كثره عليكم ، وإن ذكرتموه في
 ضيق وسُعة عليكم ، الموث القيامة » ;

## TENNING

## 

يعنى : فوجئت به ، وهكذا ساهة تقوم الساعة سوف تُفَاجِيء الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِهَةٌ أَيْمَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا.. ﴿ ﴾ الانبيه ] وشخوص البحسر ياتي حين ترى شيئاً لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتنظر مُتُنهشاً يجمد جفتُك الأعلى الذي يتحرك على العين ، فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِهُومِ تَشْخَعَنُ فِيهِ الْأَيْصَارُ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

وإذا أردتَ أن ترى شُخوص البحس فانظر إلى شخص يُفَاجِا بشىء لم يكُنُ في باله ، فتراه - بلا شعور ويفريزته التكوينية -شاخص البصر ، لا يتزل جفنه .

ثم يقولون : ﴿ يَسْوَيُلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَسْدًا .. ﴿ ﴿ إِلاَسِيامِ الاَسْبِامِ إِ

قلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً ادوات الإدراك فيقول اللسان : ﴿ يَا وَيُلْنَا ﴾ وهذا نداء للويل أى : جاء رقتُك فلم يُعَدُّ أمامهم إلا أنَّ يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر .

والويل: هو الهلاك السريع بنادرنه ، فهل يطلب الإنسان الهلاك ، ويدعو به لنفسه ؟ نقول : نعم ، حين يفعل الإنسان الفعل ويبيد عواقبه السيئة ، وتواجهه الحقيقة العرّة يميل إلى تعذيب نفسه ، ألاً تسمع مثل هـرًلاء يتولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب ..؟ إنه لُرُّم النفس وتانبيها على ما كان منها ، فهى التي أوقعته في هذه الورطة .

## المحقق الأنتيناة

لذلك يقول سبحانه : ﴿ الأَخِلاَءُ يُوْمَعِدُ بَعُضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۚ إِلاَّ الْمُعْنِي عَدُو ۗ إِلاَّ الْمُعْنِينَ ﴿ آلَا الْمُعْنِينَ ﴿ آلَا عَلَى الْمُعْنِينَ ﴿ آلَا عَلَى الْمُعْنِينَ اللَّهُ ﴾ [الانفران]

فلماذا لا يُؤنّب نفسه ، ويطلب لها العذاب ، وهي التي أردتُه في التهلكة ، ففي هذا الموقف تتقلب موازينهم التي اعتادوها في الدنيا ، فالأصدقاء في الشر وفي المعملية هم الآن الأعداء .

﴿ قَدْ كُمَّا فِي خَفْلَةً مِّنْ هَسُداً .. ﴿ ﴿ الْانْبِياءَ إِلَمْ بِكُنْ هَذَا الْمُؤْمِّفُ الْمُؤْمِّفُ الْ في بالنا ، ولم نعمل لُمه حساباً ، والفظاة : أنْ تدراً عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً .

لكن ، أَى عَمَلَة هِذَهِ وَالله \_ عَلْ رَجِل \_ يُذَكِّرِنَا بِهِذَا المُوقِف فِي كُلُ وقت مِن لَيْلِ أَو نَهَارِ ، أَلاَ تَرِي أَنَه سَبِهَاتِه سَمِّى القَرآن ذِكْراً لَيزيح عَنَا هِذِهِ العَمَلَة ، فِكُلُما عَمَلَتُ ذِكْرِكِ ، وهِزُ مُواجِدِك ، وأثار عُواطَفْك .

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون : ﴿ بُلِّ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ آ﴾ [الانبياء] لانهم تذكّروا أن الله تعالى طالما هَرُّ عواطفهم ، وحرَّك مواجيدهم ناحية الإيمان ، فلم يستجيبوا .

لذلك اعترفوا هذا يظلمهم ، ولم يستطيعوا إنكاره في مثل هذا المرقف ، قلم يعدّ الكذب مُجدّيا ، ولعلهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعاً من الرجمة ، ويظنون أن المددق نافعهم ، لكن هيهات .

ركأن العق سيمانه يمكى عنهم هذه المراجعة حين تفاجئهم القيامة بأهـوالها ، فتشخص لها أبصارهم ، ويقول بعضهم ﴿ يَوْلُنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَة مِنْ هَلْكًا .. ﴿ ﴿ ﴾ [الانبياء] فيردّ عليهم إخوانهم : أيّ غفلة هذه ، وقد كان الله يُذكّرنا بالقيامة وبهذا الموقف في كل وقت ﴿ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ ﴾ [الانبياء]

و ( بَلُ ) حرف إضراب من الكلام السنابق ، وإثبات للكلام اللاحق ، وهكذا يُرلجِعون انفسهم ، ويُواجِه بعضهم بعضاً ، لكن بعد قوات الأوان .

ثم يقول الحق سبحانه :

## الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَال جَهَنَّ مَ أَنْتُ مُرَّا لَهُ كَا وَلِيدُ وَوِينَ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُولِيدُ وَوِينَ اللهِ عَمَالُ الله

فللذين انخذتموهم آلهة من دون الله من الاصنام والارثان والشمس والقسر والأشسجار سيمسبقونكم إلى جهتم لنقطع عليكم أي أمل في النجاة ؛ لانهم حين يروّن السناب ربسا تذكّروا هؤلاء ، وفكّروا في النجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلّهم يُخرجونهم من هذا المازق ، وقد سبق أنْ قالوا عنهم : ﴿ فَنَوُلاء شُفَعَازُتًا عِندَ الله .. ۞ ﴾ [يونس] وقالوا : ﴿ مَا نَبَدُهُمْ إِلاَ لِقَرِبُونَا إِنّي الله زُلْفَيْ .. ① ﴾ [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً في جهتم ليقطع عنهم الآمال ، ويبدل خجل المعبود وخبية العابد ؛ لأنه جاء النار فوجد معبوده قد سبقه إليها .. لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الأصنام ، ومنهم مَنْ عبدوا عُزَيْرا ، ومنهم مَنْ عبدوا عُزَيْرا ، ومنهم مَنْ عبدوا الملائكة ، فهل سيُجمع هزلاء أيضاً مع عابديهم في النار ؟

لو قُلُنا بهذا الرأى فدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم ، فجمع الله لنار والسلامة في رقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم

<sup>(</sup>١) قُرِيءَ مِنَا اللَّبُطُ فِي اللَّوَانِ ثَلَاتَ الرَّادَاتِ :

١ أ – حصب جيئم : قرادة الينهور .

٢ - حطب جيئم : قراءة على بن أبي عقلب رمائشة .

٢ - حضب جهتم : قراءة ابن عباس . [ تلسير القرطبي ٦/٤٥٤ ] .

عابدوهم ، ويعلموا أنهم لا يتلمونهم<sup>(۱)</sup> .

رشوله تعمالى : ﴿ أَنْتُمْ لَهُا وَلَوِدُونَ ۚ ۞ ﴾ [الانبياء] الورود هنا بمعنى : الدخول والعباشرة ، لا كالورود (٢) في الآية الأخرى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا . . ۞ ﴾

(٢) أَعْتَلَفَ الطماء في مُعْنَى الورود في قولُه تُعالَى : ﴿ وَإِن مِنْكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا .. ۞ ﴾ [مريم]
 على أقرال عدة منها :

- الورود : الدخول ، قاله ابن عباس رخاك بن معنان وابن جريج وغيرهما .

 هر ررود إشراف واطللاع وقرب ، وذلك أنهم يحتضرون مترضع الحساب وهنو بقرب جهنم ، فيترونها وينظرون إليها في حبالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقبوا مما نظروا إليه ، ويُصار بهم إلى الجنة .

الورود: النظر إليها في القير ، فينجى منها الفائز ، ويصلاها مَنْ قُدُر عليه دخرلها ، ثم
يخرج منها بالشفاعة أو يغيرها من رحمة الله . قال القرطبي في تفسيره ( ٢٠/١٤)
بحد (يراد هنذه الأقبوال : ، غاهر الورود الدخسول إلا أنها تكرن برداً وسسلاماً طئ
الدؤمنين ، وينجبون منها سالمين » ، ثم قبال : ، هذا القول يجمع ششاد الاقوال ، فإن
من وردها ولم تؤده بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجى منها » .

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قبال : لما تزات ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ الله حسب بَهُمْ أَنَمْ لَهَا وَارِدُونَ ۚ ﴿ [الانبياء] ، فبقال ابن الزيمري : الست تزعم يا محمد ان عيسى عبد حمالح ، وأن مزيراً عبد حمالح ، وأن المسلاكة حمالحون ! قال : بلي . قال : فبهذه النماري قميد عيسى ، وهذه اليهود تعبد عيزيراً ، وهذه بنر طبح تعبد المسلاكة ، نضح اهل مكة وفيرحوا ، فنزلت ﴿إِنَّ اللَّهِنَ سُبِعْتُ لَهُمْ فِنَا الْعُسْدَى أَوْقِدَكُ عَبْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ۞ ﴾ أهل مكة وفيرحوا ، فنزلت ﴿إِنَّ اللَّهِنَ سُبِعْتُ لَهُمْ فِنَا الْعُسْدَى أَوْقِدَكُ عَبْهَا مُبْعَدُونَ ۞ ﴾ [الانبياء] عزيس وعيسى والملائكة ، أخرجه أبو داود في ناسخة وابن المنذر وابن مردوية والطبرائي ، قاله السيوطى في قدر المنظر ( ٥٠/٩٧٣ ) .

## THE WINDS

## C+C+CC+CC+CC+CC+C+114/C

ثم يتول الحق سبحانه :

# ﴿ لَوْكَاتَ هَنَوُّكِمْ مَالِهَا مُنَاوَدُوهَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

لانهم سيدخارن فيجدون الهنهم اسامهم ؛ لينتقطع املهم في شفاعتهم التي يظنونها ، كما قبال تعالى في شانَ فرعَون ؛ ﴿ يَقَدُمُ قُورُمَ فُورُمَ اللَّهِ مَا قبال تعالى في شانَ فرعَون ؛ ﴿ يَقَدُمُ قُورَمَ فُورَمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

ومعنى : ﴿وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ الأنبياء] لأن المعروف عن النار أنها تأكل منا فيهنا ، ثم تنتُهى ، أما هذه النار فلا نهاية لهنا ، فكلما نفسجَتْ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ، وهكذا تظل النار مُتوقَدة لا يَتَطَنِيه . ومعنى ﴿ كُلُّ . . ﴿ إلانبياء] أي : العابد والمعبود .

## الْهُمْ فِيهَا لَافِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَابِسَمَعُونَ عَلَيْهِ الْابْسَمَعُونَ عَلَيْهِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ

معلوم أن الزفير هن الخارج من عملية التنفس ، فالإنسان ياخذ في الشهيق الإكسجين ، ويُخرج في الزفير ثاني اكسيد الكربون ، فتلحظ أن التعبير هذا اقتصار على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الخارج ، وليس في النار هواء للشهيق ، فكانه لا شهيق لهم ، أعادنا الله من العذاب .

﴿ رَمْمُ لِيهَا لا يُسْتَعُونَ ١٠٠٠ ﴾

[الأنبياء]

. وهذه مِن الآيات التي ترقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تُتُبِت لهم فِي النار سَمُعا وكلاماً ، كما في قرله سبحانه :

## A STANFA

### 611/106+00+00+00+00+0

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُنَا خَقًا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لُعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ٢ ﴾

# ﴿ إِنَّا أَلْدِينَ مَسَبَعَتْ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسْنَى اللهُ مِنْنَا ٱلْحُسْنَى اللهُ اللهُ مَا أَنْ اللهُ اللهُ

بعد أن ذكر سبحانه جـزاء الكافرين في النار ذكر المقابل ، وذكّر المقابل ، وذكّر المقابل ، وذكّر المقابل يوضع المعتى ، اقرأ قبوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ تَقِي نَعِيمٍ (٣٠) وَإِنَّ الْقُجَّارَ لَقِي جَعِيمٍ (١٤) ﴾ [الانفظار]

ويتول : ﴿ فَلْيَضَحُكُوا قَلْيلاً وَلْيَبكُوا كَثِيراً .. (Δ٢) ﴾ [النوبة] ؛ لذلك تظل المقارنة حيَّة في الدَّهُن .

ومعنى: ﴿ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسنَىٰ .. ( الله ﴿ الانبياء الحُسنَى : مؤنث الاحسن ، تقبول : هذا حُسنَ وهذه حسنة ، فإنْ أردت العبالغة تقول : هذا احسن ، وهذه حُسنَى ، مثل : أكبر وكُبرى ، رمعنى : ﴿ سَيْفَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسنَىٰ . مثل : أكبر وكُبرى ، رمعنى : ﴿ سَيْفَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسنَىٰ . . ( الله ﴾ [الانبياء] أنهم من أهل الطاعة ، ومن أهل الجنة ، فهكذا حُكُم ألك ليهم ، وقد أخذ ألك تعالى جراءاً من خَلْقه

## ALE MARKET

وقال : « هؤلاء للجنة ولا أيالي ، وهؤلاء تلنار ولا أيثلي ه (١)

ولا نَقُلُ : مَا نَنْتِ هَوْلاءِ ؟ لأنه سيمنانه حكم يَسِابِق عِلْمَه بِطَاعَةُ هَوْلاءِ ، ومعصية هؤلاء .

رقوله : ﴿ أُولَنظِكُ (٢) عَنْهَا مُمْعَدُونَ (١٠٤) ﴾ [الانبياء] أي : مبعدون عن النار .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : -

# الْهُ لَايِسَمَعُونَ حَسِيسَهُمَّا وَهُمْ فِي مَا أَشْدَهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ

صسيس النار: أزيزها ، وما ينبعث منها من أصرات أول ما تشتعل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهُتْ أَنْفُنَهُمْ خَالَدُونَ ﴿ آنَ ﴾ [الانبياء] فلم يقل مثلاً: وهم بما اشتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اسْتَهْتُ أَنفسهم ، كان ﴿ آلَ مَا اسْتَهْتُ أَنفسهم ، كان ﴿ آلَ الانبياء] كانهم غالقون في النعيم ممّا اشتهت أنفسهم ، كان شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم ، وهذا يُشوق أهل الضير والصلاح الجنة ونعيمها ، حتى نعمل لها ، وتُعد المُدّة لهذا النعيم .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب في أول حياته ، ويتعلم صنعة ، أو يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح في مستقبل حياته ، وعلى تَدُر تعبك ومجهودك تكون راحتك ، فكل ثمرة لا بُدُ لها

<sup>(</sup>١) عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن الذبي # قال : و غلق الله أدم حين غلقه فيضرب كنفه البعني فيأخرج ذرية بينياء كيانهم الذر رخبرب كنف البسري فلخرج ذرية سبوداء كانهم! الجمع فقال الذي في يعيك : إلى الجنة ولا أبالي ، وقبال للذي في كفه البسري : إلى النار ولا أبالي ، أخرجه أحمد في مسئده (١/١/٤٤) .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حباس : أولتك أولياء أشا بمرون على الصراط من ، هو أسوع من إلبرق ، ويبقى الكفار فيها جثياً وقال أشرون : بل تزلت استثناء من المعبودين وغرج منهم عزير والمسيح كما قال عجماج بن محمد الأعور عن أبن جريج وعثمان بن عقاء من عباء من أبن عباس قفه أبن كثير في تفسيره ( ١٩٨/٢ ) .

## THE WAY

## 04771/00+00+00+00+00+00+0

من حَرَث ومجهود ، والله عن وجل لا يُشيع أجرُ مَنْ أحسن عملاً .

وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يرمه فى حقله ، مهملَ النياب ، رثّ الهيئة ، لا يشخله إلا العمل فى زرعه ، وآخر تراه مُهنّدماً نظيفاً يجلس على المحقهى سعيداً بهذه الراحة ، وربعا يتندر على صاحبه الذى يُشقى ضفسه فى العمل ، حتى إذا ما جاء وقت المصاد وجد العامل ثمرة تعبه ، ولم يجد الكسول غير المسرة والندم .

إذن : رباله - عن وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك الصركة ، وفي المحركة بركة ، فاق أن الفلاح جلس يُقلّب شي أرضه ويتير تنزيتها أن يزرعها أحديثه الله وأثمر تعبه ، وأن أن يجد شيئاً في الأرض ينتقع به مثل خاتم ذهب أو غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب تُعبه في بداية حياته ، فالذي يتعب ويعرق مشالاً عَشر سنين برتاح طوال عمره ، فإنْ تعب عشرين سنة يرتاح ويرتاح اولاده من بعده ، وإنْ تعب ثلاثين سنة يرتاح احفاده وهكذا .

وترف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ، وهذا عُلْها ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة في مجتمعه .

لكن مهما اعد الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم الحدد إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا آننا حين سافرنا إلى سان فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفضمة وقالوا : إن العلك فيصل ـ رجمه الله ـ كان ينزل فيه ، فاردنا أن نتجرل فيه ، وفعلا أخذنا بما فيه من مظاهر النرف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من علية القوم فقلت لهم : هذا ما أعده العباد العباد ، فما بالكم بما أعده رب العباد ؟

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن نعيمهم يُذكَّرك ربُشوُقك لنعيم الأخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَا يَعَرُّنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَحْدَةُ وَلَنْلَقَ الْهُمُ الْمَلَتِ الْحَادِ الْمَلَتِ الْمَلَتِ الْمَلَتِ الْمَلَتِ الْمَلَتِ الْمَلَتِ الْمُلَكِ الْمَلَتِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ اللَّهِ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

ذلك الأنهم في نعيم دائم لا بنقطع ، وعطاء غير محدوذ ، لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك ﴿ لا يَحْزُنْهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ ...

(الانبياء] وأيُّ فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فزع القيامة وأهوالها .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّكَاةَ كَطَيِّ السِّجِلِ الْحَكُثُبُ كَمَا بَدَأْنَ آَوْلَ حَسَلَقِ نُويدُ أُمُوعَدًا عَلَيْنَاً إِنَّا كُمَا فَكَولِينَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أى: ما يصبت من عداب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يُومُ

<sup>(</sup>١) قال مجاهد : تتلقاعم الملائكة الذين كانوا المرتاهم في الدنيا يرم القيامة فيقولون : ذهن الرئيساؤكم في الميساة الدنيا رقى الأشرة ، لا نضارةكم حستى تدخلوا الجنة . أشرجه ابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٦٨٢/٥ ) .

## 当に対象

نَطُوِى السَّمَاءَ كَطَى السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ .. ( الانبياء ] و ( يَرِم ) : زمن وظُرُف للاحداث ، فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل ، وما يحدث للمؤمنين من الخاود في النعيم بتم في هذا اليوم .

والسجل : هو القرطاس ، والورق الذي نكتب فيه يُسمَّى سجلاً : ولذلك الناس يقرُلون : نسجل كذا ، أي : نكتبه في ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكتوب .

والحق سبحانه يقرل في آية اخرى: ﴿وَالسَّعَدُواتُ مَعُويًاتُ الْمَدِينَ وَالسَّعَدُواتُ مَعُويًاتُ الْمَدِينَ عندنا مي الفاعلة في الأشياء ، ولكن لا ناخذ الطي أنه الطي المعروف ، بل ناخذه في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ ، (1) ﴾ [الدوري]

وقوله تعالى : ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلَقِ نُعِيدُهُ .. ﴿ إلانبيه ] بدلنا على أن الحق سبحانه بتكلم عن الظّق الأول و ﴿ نُعِيدُهُ .. ﴿ آَا ﴾ [الانبياء] قدل على وجود خَلْق ثَان .

إذن : فقوله تعالى في موضع آخر : ﴿ يَوْمُ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَـُواتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ ( ٢٠٠٠) ﴾ [براميم] دليل على ان الخَلْق الأول خَلُق فيه الاسباب وفيه المسبب ، فالحق سبحانه أعطاك في الدنيا مُقوَّمات الحياة من : الشمس والقحر والمطر والأرض والساء .... الخ ، وهذه أمور لا نَعْلُ لك فيها ، وكل منا عليك ان تمتخدم عقلك الذي خلقه الله في الترقي بهذه الأشياء والترف بها .

<sup>(</sup>۱) قال الترطبى فى تفسيره ( ۳۲۲۱/۵ ) : « رُوى مرفوعاً من حديث أبى مريرة أن النبى إلى الترطبى فى تفسيره ( ۳۲۲۱/۵ ) : « رُوى مرفوعاً من حديث أبى مريرة أن النبى ألى قال : « تُبدُل الارض ضير الارش ضيرسطها ويحدها حد الاديم المكافل ، لا ترى ضيها موجداً ولا أمناً ، ثم يزجد الله الخلق زجرة ضائا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى ، من كان في بطنها قفى يطنها ، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ، ذكره الهزنوى .

## 是刘强

## 

أما في ظفلق الثاني فائت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ بالأسباب التي تصرفها في الدنيا : لأن الآخرة لا تقوم بالاسباب إنما بالمسبب سيسانه ، وحين ترى في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سحسعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعيل ربك لك أعظم من قعلك لنفسك .

ومهما ارتقبُ اسباب النرف في الدنيا ، ومهما تقدّن الطّق في اسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصاري ما عندهم ان تضغط على زرِّ يفتح لك الباب ، أن يُحضر لك الطعام أو القبوة ، لكن اتحدي العالم بما لديه من تقدّم وتكنولوجيا أن يقدم لي ما يخطر ببالي من طعام أو شراب ، فأراه أمامي دون أنَّ أتكلم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل .

نقوله : ﴿ كُمّا بَدَأْنَا أُولُ خَأْتِي نُعِيدُهُ .. (1) ﴾ [الانبياء] فالمعنى ليستُ مجرد إعادته كما كان ، إنسا نعيده على أرقي وإفضل مما كان بحيث يصل بك النصيم أن يخطر الشيء ببالك فتجده بين يديك ، بل إن المؤمن في الجنة يتناول الصنف من القاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل هذا من قبل (أ) فيقال له : ليس كذلك بل هو الفضل ما أكلت ، وإهنا مما تذرقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراء خاضعاً لنوعية التُربة والعام والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستشفني عنها الزرع هذه الأيام ... إلخ ، أمّا تفاح الأضرة فهو شيء آخر تماماً ، إنه صنعة ربانية وإعداد إلهي .

وكأن الصق سيحانه يلقت عباده إلى أن عنايته يهم أقلتمل من

 <sup>(</sup>١) هذا قوله تعالى : ﴿ كُلُمَا رُأِقُوا مِنْهَا مِن تُعَرَّقِ رِزَقًا فَاتُوا عَسْدًا النَّاعِ رَأِقًا مِن قَبْلُ وَأَثْرًا بِهِ مُعَشَّلِهَا ..
 (١) هذا قوله تعالى : ﴿ كُلُمَا رُأِقُوا مِنْهَا مِن تُعَرَّقِ رِزَقًا فَاتُوا عَسْدًا النَّاعِ وَإِنْهَا مِن قَبْلُ وَأَثْرًا بِهِ مُعَشَّلِها ..
 (١) هذا قوله تعالى : ﴿ كُلُمَا رُأِقُوا مِنْهَا مِن تُعَرِّقٍ رِزَقًا فَاتُوا عَسْدًا النَّاعِ وَإِنْهَا مِن قَبْلُ وَأَثْرًا بِهِ مُعَشَّلِها ..